## (۳۹) من تراث الکوثری

# شروط الأئم الست

البخارى وَمُسلم وَأبى داود والترمذي والنَّسائي وابن مَاجَهُ للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي

> حققه وقدم له محمد زاهـد الكوثرى



### المكنبة الأزهرية للنراث

٩ درب الأتراك – خلف الجامع الأزهر
٢٠٨٤٧ ٥ ١٢٠٨٤٧



# 

البخارى ومُسلم وأبى داود والترمذي والنّسائي وابن مَاجَهَ للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي

(- V.GQ)

حققه وقدم له **محمد زاهــدالكوث**رى

انناشر المكنبة الأزهرية للنراث

۹ درب الأتراك – خلف الجامع الأزهر 🗗 ۱۲۰۸٤۷ ۵

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |



## بِينَمُ لِللَّهِ الْجَمَالِكِيمِ

#### ترجمة الحافظ أبى الفضل المقدسي(١)

هو الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القبسراني المقدسي ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق. ولد سنة ٤٤٨ للهجرة.

سمع بالقدس وبغداد ونيسابور وأصبهان وشيراز والري ودمشق ومصر .

ومن مؤلفاته: أطراف الكتب الستة ، والأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط. ورجال الشيخين، وأطراف الغرائب والأفراد، وجزء في البسملة. وصفوة التصوف. وشروط الأئمة الستة. وغيرها.

تلقى مذهب أهل الظاهر من الحميدي ومذهب التصوف السالمي من ابن مت .

قال الذهبى كان من أسرع الناس كتابة وأذكاهم وأعرفهم بالحديث وهو فى نفسه صدوق وله حفظ ورحلة واسعة - والله يرحمه ويسامحه ا هـ .

<sup>(</sup>١) راجع طبقات الحفاظ وميزان الاعتدال للذهبي وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي

قال ابن عساكر: سمعت محمد بن إسماعيل الحافظ يقول: أحفظ من رأيت ابن طاهر. وقال أبو زكريا بن منده: كان صدوقًا عالمًا بالصحيح والسقيم كثير التصانيف لازمًا للأثر.

وكان لا يرى الجهر بالبسملة في الصلاة ولا القنوت في الفجر ولا التشهد بتشهد ابن عباس، ويرى كل ذلك من المسائل التي صح النقل بخلافها ، أو غيرها أقوى وأرجح عند أهل الصنعة.

مات في بغداد عند قدومه من الحج يوم الجمعة من ربيع الأول سنة ٥٠٧ عن ستين سنة . غفر الله له وأعلى منزلته في الجنة . آمين



### تراجم الأئمة الستة الإمام البخاري

(أولهم) إمام الأئمة وشيخ حفاظ الأمة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخارى الفارسى رحمه الله. ولد ببخارى سنة أربع وتسعين ومائة. وارتحل لطلب الحديث وتنقل فى البلاد، وابتدأ فى تراجم أبواب الجامع الصحيح بالحرم الشريف، ولبث فى تصنيفه ست عشرة سنة بالبصرة وغيرها حتى أتمه ببخارى. ومات بخرتنك قرب سمر قند سنة ست وخمسين ومائتين.

وللحافظ الشمس بن طولون الدمشقى (بلغة القانع في طرق الصحيح الجامع) يستوفى الكلام على أسانيد الرواية إليه، وكذا للسخاوى (عمدة القارئ والسامع في ختم الصحيح الجامع).

#### الإمسام مسسلم

(وثانيهم) الإمام الكبير أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى رحمه الله. ولد بنيسابور سنة أربع ومائتين وبها توفى سنة إحدى وستين ومائتين ، جرد الصحاح ولم يتعرض للاستنباط ونحوه، وفاق البخارى في جمع الطرق وحسن الترتيب.

ذكر الذهبى عن أبى عمرو حمدان: سألت ابن عقدة أيهما أحفظ البخارى أو مسلم ؟ فقال: كان محمد عالمًا ومسلم عالم فأعدت عليه مرارًا فقال يقع لمحمد الغلط فى أهل الشام وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيها فربما ذكر الرجل بكنيته ويذكره فى موضع آخر باسمه يظنهما اثنين ، وأما مسلم فقلما يوجد له غلط فى العلل لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المتاطيع ولا المراسيل اه. ومن شيوخه البخارى .

#### الإمام أبو داود

(وثالثهم) الإمام الفقيه أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدى السجستانى رحمه الله. ولد سنة اثنتين ومائتين ومات بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين، قال الخطابى لم يصنف فى علم الحديث مثل سنن أبى داود وهو أحسن وضعًا وأكثر فقهًا من الصحيحين اهـ. حدث عنه الترمذى والنسائى وكتب عنه أحمد حديث العتيرة.

قال ابن كثير في مختصر علوم الحديث: إن الروايات لسنن أبي داود كثيرة يوجد في بعضها ما ليس في الآخر اهر ومن أشهر رواة السنن عنه أبو سعيد بن الأعرابي، وأبو على اللؤلؤي، وأبو بكر بن داسه.



#### الإمسام الترمذي

(ورابعهم) الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى الضرير رحمه الله ولد سنة تسع ومائتين بترمذ وبها توفى سنة تسع وسبعين ومائتين، قال ابن الأثير: في سنن الترمذى ما ليس في غيرها من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من العصيح والحسن والغريب اهد. ومن شيوخه البخارى وأبو داود.

#### الإمام النسائي

(وخامسهم) الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى رحمه الله . ولد فى نسا من نيسابور سنة خمس عشرة ومائتين. قال الدارقطنى: خرج حاجاً فامتُحن بدمشق وأدرك الشهادة فقال احملونى إلى مكة فحمل وتوفى بها. وهو مدفون بين الصفا والمروة. وكانت وفاته سنة ثلاث وثلاثمائة.

قال الذهبى: سئل بدمشق عن فضائل معاوية فقال ألا يرضى رأسًا برأس حتى نفضل قال فما زالوا يدفعونه. حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفى بها. كذا فى هذه الرواية إلى «مكة» وصوابه «الرملة» ا هـ.

والذى عد من الأصول الخمسة هو المجتبى المعروف بسنن النسائى الصغير رواية ابن السنى. وأما رواية ابن حيويه

وابن الأحمر وابن قاسم فيقال لها النسائى الكبير. قال أبو جعفر ابن الزبير: ومما ينبغى التنبيه عليه أن روايات النسائى تختلف اختلافًا كثيرًا حتى قال شيخنا أبو على الغافقى لولا أن الإجازة تشتمل على جميعها لعسر اتصال السماع والقراءة. ومن قال قرأت أو سمعت كتاب النسائى ولم يبين الرواية التى سمع أو قرأ فقد تجوز فى الذى ذكره تجوزًا قادحًا فى الرواية اه. ومن شيوخه أبو داود والترمذى. ويروى عن الذهبى أنه كان يفضله على مسلم فى الحفظ. ذكر الذهبى أن النسائى قال: دخلت دمشق والمنحرف عن على بها كثير فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله اه.

#### الإمام ابن ماجة

(وسادسهم) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه - بتخفيف الجيم وسكون الهاء - القزويني صاحب السنن والتنفسير والتاريخ ولد سنة ٢٠٩ سمع أبا بكر بن أبي شيبة وطبقته. وأعلى ما عنده الثلاثيات وهي خمسة إلا أنها بطريق جبارة بن المغلس. ولابن ماجه رحلة إلى الري وإلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد وإلى الشام ومصر والحجاز لكتابة الحديث.

وأول من أدخل كتاب السنن له في عداد الأصول الستة هو الحافظ أبو الفضل بن طاهر فتتابع أكثر الحفاظ على ذلك في

كتبهم فى الرجال والأطراف. إلا أنهم اختلفوا هل هو سادس الحمسة أم سادس الستة. وأما ما نظمنه ابن الجوزى فى سلك الموضوعات من أحاديثه فنحو ثلاثين حديثًا، وفعل مثل ذلك مع الترمذى إلا أن ما فى ابن ماجه لا يقل من الضعف الشديد فى ثلثى هذا المقادر. وقد اشتهر أن الرجال الذين انفرد بهم ابن ماجه ضعاف وإن كان بين الأحاديث التى انفرد بها صحاح. وللحافظ الشهاب البوصيرى (مصباح الزجاجة فى زواند ابن ماجه) تكلم فيه على كل إسناد من أسانيد تلك الزوائد بما يليق بحاله من صحة وحسن وضعف وغير ذلك، وما سكت عليه ففيه نظر. ونصه على الضعف الشديد فى حديث ما كان فى سقوطه من مقام الاحتجاج به سواء أنطق بالوضع أم لم ينطق به

وليس بقليل من يرمى نقلة كتاب ابن ماجه بالتصحيف. وأصح نسخة - فيما أعلم - تداولتها أيدى الحفاظ المتقنين من المقادسة وغيرهم طبقة بعد طبقة هى النسخة المحفوظة بالخزانة التميمورية (رقم ٢٢٥) بدار الكتب المصرية.

توفى ابن ماجه يوم الاثنين لشمان بقين من شهر رمضان سنة ٢٧٣ .

رضى الله عن الجميع وأعلى منازلهم في الجنة .





البخارى وَمُسلم وَأَبى داود والترمذي والنَّسائي وابن مَاجَهُ للحافظ أبى الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى سنت ٥٠٧ هـ رحمه الله تعالى





# بِينَمُ اللَّهُ الْجَمَّالِكَ عِيرِ

#### فاتحة شروط الأئمة الستة

#### شروط البخاري ومسلم:

قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي رحمه الله تعالى: فإن قيل إن كل واحد من هؤلاء الأئمة الستة يعنى البخارى ومسلمًا وأبا داود والترمذى والنسائى وابن ماجه صنف كتابًا على حدة ولم يتفقوا على ما أخرج الأول من غير زيادة ونقصان فهل تجرى كلها مجرى واحدًا في الصحة أم تتباين في المعنى ؟

(الجواب) إن بعض أهل الصنعة سألنى ببغداد عن شرط كل واحد من هؤلاء الأئمة في كتابه فأجبته بجواب أنا أذكره ههنا بعينه ورمَّته. قلت :

اعلم أن البخارى ومسلمًا ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني (١) وإنما يعرف ذلك من سير كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم. فاعلم أن شرط (البخارى ومسلم) أن

<sup>(</sup>۱) يعنى سوى اشتراط اللقى عند البخارى ، والاكتفاء بالمعاصرة عند مسلم كما هو مشهور.

يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته (۱) إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات. ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه. إلا أن مسلما أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة (۱) مثل حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير، والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم. جعلنا هؤلاء الخمسة مثالاً لغيرهم لكثرة روايتهم وشهرتهم. فلما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم معتمداً عليهم تحرياً، وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة، ومثال ذلك أن سهيل بن أبي صالح تكلم في سماعه من أبيه فقيل صحيفة فترك البخاري هذا الأصل (۱) واستغني عنه

<sup>(</sup>۱) قال العراقى فى شرح ألفيته: ليس ما قاله ابن طاهر بجيد لأن النسائى ضعف جماعة أخرج لهما الشيخان أو أحدهما اهر. وموعد بسط ما هو الحق فى هذا الصدد فى شروط الحازمي فانتظره.

<sup>(</sup>۲) بمعنى أن مرويات خاصة لهم ظهرت صحتها له بزوال الشبهة الطارئة، ببحث خاص فانتقاها ، لا بمعنى قبول جميع مروياتهم مطلقًا. فمن ظن أن مرويات رجال أخرج عنهما الشيخان صحاح كلها فقد ظن باطلا فكما لا تكون أحاديث سيئ الحفظ كلها باطلة كذلك لا تكون أحاديث الثقة كلها صحيحة على ما يظهر من سير صنيعهم .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي أخرج له البخاري استشهادًا وكان النسائي إذا حدث بحديث سهيل هذا قال: سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما. وكتاب البخاري ملآن من هؤلاء.

بغيره من أصحاب أبيه، ومسلم اعتمد عليه لما سبر أحاديثه فوجده مرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه فصح عنده أنه سمع من أبيه إذ لو كان سماعه صحيفة لكان يروى هذه الأحاديث مثل تلك الآخر ، وكذلك حماد بن سلمة إمام كبير مدحه الأئمة وأطنبوا لما تكلم فيه بعض منتحلى المعرفة أن بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج عنه معتمدًا عليه بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة، وأخرج أحاديثه التي يرويها من حديث غيره من أقرانه كشعبة وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيرهم. ومسلم اعتمد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين رووا عنه حديثا لم يختلقوا عليه وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ عنهم ، ثم عدالة الرجل في نفسه وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته .

فهذا الكلام فيما اختلفا فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى مجراهم ..

#### شروط أبى داود ،

وأما (أبو داود)(١) فمن بعده فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>۱) ليس بقليل من يفضل كتاب النسائى الصغير على سنن أبى داود. لكن بالنظر الى عدد الأحاديث التى انتقدها ابن الجوزى من بين أحاديث الكتب الستة يكون أبو داود مقدمًا على النسائى ثم الترمذى وابن ماجه. رجع آخر تعقيبات السيوطى.

(القسم الأول) صحيح وهو الجنس المخرج في هذين الكتابين للبخاري ومسلم فإن أكثر ما في هذه الكتب مخرج في هذين الكتابين، والكلام عليه كالكلام على الصحيحين فيما اتفقا عليه واختلفا فيه.

(القسم الثانى) صحيح على شرطهم . حكى أبو عبد الله بن منده أن شرط أبى داود والنسائى إخراج أحاديث أقوام لم يُجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال ويكون هذا القسم من الصحيح فإن البخارى قال أحفظ مائتى ألف حديث صحيح ومائتى ألف حديث غير صحيح ، ومسلم قال أخرجت المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. ثم إنا رأيناهما أخرجا في كتابيهما ما اتفقا عليه وما انفردا به قريب عشرة آلاف(۱) تزيد أو تنقص فعلمنا أنه قد بقى من الصحيح الكثير إلا أن طريقه لا يكون كطريق ما أخرجاه (۲) في هذين الكتابين فيما أخرجوه ميما انفردوا به دونهما فإنه من جملة ما تركه البخارى ومسلم من جملة الصحيح .

(والقسم الثالث) أحاديث أخرجوها للضدية في الباب

<sup>(</sup>١) لكن ما سوى المكرر من الأحاديث المسندة في صحيح البخاري نحو ألفين وستمائة واثنين وفي صحيح مسلم نحو أربعة آلاف حديث كما هو مشهور

<sup>(</sup>٢) يعنى جملة وإلا فلا يصح هذا الكلام لأنه يوجد فيما سواهما ما يفضل على ما فيهما لأسباب وملابسات تذكر في شرح أحاديث الأحكام. راجع الباب الأخير من (الانتصار والترجيح) لسبط ابن الجوزي.

المتقدم وأوردوها لا قطعًا منهم بصحتها وربما أبانوا المخرج لها عن علتها بما يفهمه أهل المعرفة .

فإن قيل لم أودعوها كتبهم ولم تصح عندهم؟ فالجواب من تلاثة أوجه:

(أحدها) رواية قوم لها واحتجاجهم بها فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبهة .

و(الثانى) أنهم لم يشترطوا ما ترجمه البخارى ومسلم بيك على ظهر كتابيهما من التسمية بالصحة فإن البخارى قال: ما أخرجت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. ومسلم قال ليس كل حديث صحيح أودعته هذا الكتاب وإنما أخرجت ما أجمعوا عليه (١). ومن بعدهم لم يقولوا ذلك فإنهم كانوا يخرجون الشيء وضده.

و(الثالث) أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتبهم مع علمهم أن ذلك ليس بدليل فكان فعلهما (٢) هذا كفعل الفقهاء – والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المراد إجماع شيوخه وإلا فأين الإجماع في مواطن الخلاف!

<sup>(</sup>٢) يعني أبا داود والنسائي .

#### شروط الترمذي:

وأما أبو عيسى (الترمذي) رحمه الله فكتابه وحده على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع (۱) به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا. وقسم على شرط الثلاثة دونهما كما بينا. وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ولم يغفله. وقسم رابع أبان هو عنه فقال ما أخرجت في كتابي إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء (۱) وهذا شرط واسع. فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صحطريقه أو لم يصح. وقد أزاح عن نفسه الكلام فإنه شفى في تصنيفه وتكلم على كل حديث بما يقتضيه. وكان من طريقته رحمة الله على كل حديث بما يقتضيه. وكان من طريقته رحمة الله عليه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي قد صح الطريق إليه وأخرج من حديث مصحابي آخر الصحاح فيورد في الباب ذلك الحكم من حديث صحابي آخر الم يخرجوه من حديثه ولا تكون الطرق إليه كالطريق الأول وإن

<sup>(</sup>١) إفادة خبر الآحاد غير المحفوف بالقرائن للقطع مذهب شاذ ذهب إليه المصنف لكونه ظاهرياً.

<sup>(</sup>۲) هذا يذكرنا صنيع المجد بن تيمية في (منتقى الأخبار) حيث جمع فيه كل ما تمسك به فقيه من الفقهاء بل ترك الكلام على تلك الأحاديث تصحيحا وتضعيفًا باعتبار أن ذلك بالنظر إلى ما يظهر للناقد لا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. وقد أحسن صنعًا في ذلك لاختلاف شروط قبول الأخبار عند المجتهدين فما يصححه هذا قد يضعفه ذاك ولم يشرح "منتقى الأخبار" بعد على ملمح مصنفه فالشروح الموجودة بالأيدى اليوم مغربة فيما يشرق فيه المصنف.

كان الحكم صحيحًا. ثم يتبعه بأن يقول «وفي الباب عن فلان وفلان» ويعد جماعة فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر. وقلما يسلك هذه الطريقة إلا في أبواب معدودة (١) والله أعلم. نقد كلام الحاكم فيما قدره شرطًا للبخاري ومسلم:

قال السائل فإن الحاكم أبا عبد الله النيسابورى الحافظ ذكر في كتاب (المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل) شرطًا على غير هذا النحو.

قلت نعم أخبرناه أبو بكر أحمد بن على الأديب الشيرازى بنيسابور قال: قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: القسم الأول من المتفق عليها اختيار البخارى ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح ومثاله الحديث الذى يرويه الصحابى المشهور عن رسول الله عني وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه التابعى المشهور بالرواية عن الصحابى وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخارى أو مسلم حافظًا متقنًا مشهورًا بالعدالة. فهذه الدرجة الأولى من الصحيح.

(الجواب) أن البخارى ومسلمًا لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن. ولعمرى إنه شرط حسن لو

<sup>(</sup>١) وقد أوردنا فيما كتبناه على شروط الحازمي ما يشفى غلة الباحث من شرح ابن رجب وغيره في هذا البحث وما يليه فانظره.

كان موجودًا في كتابيهما إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقصة في الكتابين جميعًا فمن ذلك في الصحابة أن البخارى أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي «يذهب الصالحون أولاً فأولاً - الحديث» وليس لمرداس راو غير قيس. وأخرج هو ومسلم حديث المسيب بن حزن في وفاة أبى طالب ولم يرو عنه غير ابنه سعيد. وأخرج البخاري حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب «إني لأعطى الرجل والذي أدع أحب إلى - الحديث» ولم يرو عن عمرو غير الحسن. هذا في أشياء عند البخاري على هذا النحو، وأما مسلم فإنه أخرج حديث الأغر المزنى «إنه ليغان على قلبي» ولم يرو عنه غير أبى بردة. وأخرج حليث أبى رفاعة العدوى ولم يرو عنه غير حميد بن هلال العدوى. وأخرج حديث رافع بن عمرو الغفارى ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت. وأخرج حديث ربيعة بن كعب السلمي ولم يروعنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. هذا في أشياء كثيرة اقتصرنا منها على هذا القدر (١) لتعلم أن القاعدة التي أسسها منتقضة لا أصل لها. ولو اشتغلنا بنقض هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ولمن روى عنهم إلى عصر الشيخين لأربى على كتابه المدخل أجمع إلا أن الاشتغال

<sup>(</sup>١) وعلى نور هذا البيان أبان المحازمي الحق في كتابه فكان من واجبه أن ينوه بفضل المصنف عليه لكنه لم يفعل .

بنقض كلام الحاكم لا يفيد فائدة وله في سائر كتبه مثل هذا الكثير عفا الله عنا وعنه.

وأما الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده فأشار إلى نحو ما ذكرناه وخلاف ما رسمه الحاكم . أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده قال: قال أبى: «من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي واحد وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة فإذا روی عنه رجلان صار مشهوراً واحتج به وعلی هذا بنی محمد ابن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج كتابيهما الصحيحين إلا أحرفًا تبين أمرها، فأما الغريب من الحديث كحديث الزهرى وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزًا فإذا روى الجماعة عنه حديثًا سمى مشهوراً» فاستثنى أبو عبد الله بن منده أحرفًا وهو هذا النوع الذي أشرت إليه فقد صح لديك بيان ما قدمته إليك-والله أعلم بالصواب.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبى نصر الأندلسى (١) قال سمعت أبا محمد على بن أحمد بن سعيد (٢) الحافظ الفقيه وقد

<sup>(</sup>١) هو الحميدى الظاهرى صاحب «الجمع بين الصحيحين» وهو الذي جذب المصنف إلى مذهب أهل الظاهر.

<sup>(</sup>٢) هو ابن حزم ولم يجعل لكتاب ابن ماجه ولا لكتاب الترمذي شأنا حيث كان يجهلهما كما سيأتي .

44

جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهما وذكر أن سعيد بن السكر اجتمع إليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقالوا له: إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا فلو دلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه منها فسكت ودخل إلى بيته فأخرج أربع رزم ووضع بعضها على بعض وقال هذه قواعد الإسلام كتاب مسلم وكتاب البخارى وكتاب أبى داود وكتاب النسائي.

سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى (۱) بهراة وجرى بين يديه ذكر أبى عيسى الترمذى وكتابه فقال كتابه عندى أنفع من كتاب البخارى ومسلم لأن كتابى البخارى ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم وكتاب أبى عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس.

#### ابن ماچه:

رأيت على ظهر جزء قديم بالرى حكاية كتبها أبو حانم الحافظ المعروف بخاموش قال أبو زرعة الرازى طالعت كتاب أبى عبد الله (بن ماجه) فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء (٢) وذكر قريب بضعة عشر أو كلاماً هذا معناه. ورأيت يقزوين له تاريخاً على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى

<sup>(</sup>١) هو ابن مت . وهو الذي أمال المصنف إلى التصوف السالمي المعروف .

<sup>(</sup>٢) الذى نظمه ابن الجوزى من أحاديثه في سلك الموضوعات نحو ثلاثين حديثًا أقل ما يقول الناقد فيها إنها بالغة الضعف بل أغلبها موضوع .

عصره، وفى آخره بخط: جعفر بن إدريس صاحبه: مات أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المعروف يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعين وماثنين. وسمعته يقول ولدت فى سنة تسع وماثنين. ومات وله أربع وستون سنة وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله .

أخبرنا أبو زيد واقد بن الخليل القرويني الخطيب بالرى أنبأنا والدى الخليل بن عبد الله الحافظ في كتاب قزوين قال أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرف بماجه مولى ربيعة له سنن وتفسير وتاريخ وكان عارفًا بهذا الشأن ارتحل إلى العراقين: البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والرى لكتب الحديث مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمى الفقيه قدم علينا الرى حاجاً أنبأنا على بن محمد بن نصر الدينورى حدثنا القاضى أبو الحسن على بن الحسن بن محمد المالكى حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد حدثنى أبو بكر محمد بن أساحاق ثنا الصولى قال سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجى يقول: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام وكتاب السنن لأبى داود عهد الإسلام.

أخبرنا أبو القاسم على بن عبد العزيز الخشاب بنيسابور أنبأنا محمد بن عبد الله البيع فيما أذن لنا قال سمعت أبا سليمان الخطابى يقول سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول سمعت محمد بن إسحاق الصغانى يقول أُلينَ لأبى داود السجستانى الحديث كما ألين لداود عليه الصلاة والسلام الحديد.

أخبر الحسن بن أحمد أبو محمد السمر قندي مناولة . أنبأنا أبو بشر عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال: محمد بن عيسى ابن سوررة الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدي بهم في علم الحديث صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم مستقن كان يضرب به المثل في الحفظ. قال الإدريسى: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث المروزى الفقيه يقول: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول : كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ ، فمر بنا ذلك الشيخ ، فسألت عنه ، فقالوا فلان ، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزءين معى وحملت معى في محملي جزءين كنت ظننت أنهما الجزآن اللذان له ، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك، فرأى البياض في يدي، فقال أما تستحي مني؟ قلت : لا وقصصت عليه القصة ، وقلت أحفظه كله ، فقال : اقرأ فقرأت جميع ما قرأ على الولاء فلم يصدقنى وقال: استظهرت قبل أن تجيئنى ، فقلت : حدثنى بغيره فقرأ على أربعين حديثًا من غرائب حديثه ، ثم قال : هات اقرأ فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ ما أخطأت فى حرف ، فقال لى: ما رأيت مثلك .

#### شروط النَّسائي :

أخبرنا أبو بكر الأديب، انبأنا محمد عبد الله البيع إجازة، قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة يقول سمعت أبا عبد الرحمن بن شعيب (النّسائي) يقول: لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم. سألت الإمام أبا القاسم سعد بن على الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فو ثقه فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه فقال يا بني إن لأبى عبد الرحمن في الرجال شرطًا أشد من شرط البخاري ومسلم. قرأت على أبي القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني بنيسابور أخبركم أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى الصوفي فيما أذن لك قال: سألت أبا الحسن على بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت: إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثًا من تقدم منهما ؟ قال:

النسائى لأنه أسند ، على أنى لا أقدم على النسائى أحداً ، وإن كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير، وقال : سمعت أبا طالب الحافظ يقول: من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائى كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث بها وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة

سمعت أبا زكريا الحافظ يقول ، سمعت عمى أبا القاسم الحافظ يقول : سمعت أبى الإمام الحافظ أبا عبد الله بن منده يقول : ما رأيت في اختلاف الحديث والإتقان أحفظ من أبى على الحسين بن على بن داود اليزدى النيسابورى .



تم وكمل بحمد الله وعونه وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وعترته وسلم تسليمًا كثيرًا

#### فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٣      | ترجمة الحافظ أبى الفضل المقدسي                |
| ٥      | تراجم الأئمة الستة                            |
| ٥      | الإمام البخارى                                |
| ٥      | الإمام مسلم                                   |
| 7      | الإمام أبو داود                               |
| ٧      | الإمام الترمذي                                |
| ٧      | الإمام النسائى                                |
| ٨      | الإمام ابن ماجه                               |
|        | شروط الأئمة الستـة : البخاري ومسلم وأبي داود  |
| 11     | والترمذي والنسائي وابن ماجه                   |
| 15     | فاتحة شروط الأئمة الستة:                      |
| ١٣     | شروط البخاري ومسلم                            |
| 10     | شروط أبى داود                                 |
| ١٨     | شروط الترمذي                                  |
| 19     | نقد كلام الحاكم فيما قدره شرطًا للبخارى ومسلم |
| 77     | ابن ماجه                                      |
| Y0     | شروط النسائر                                  |

رقم الإيداع ٢٠٠٥/٤٦١١م الترقيم الدولى X-081-315

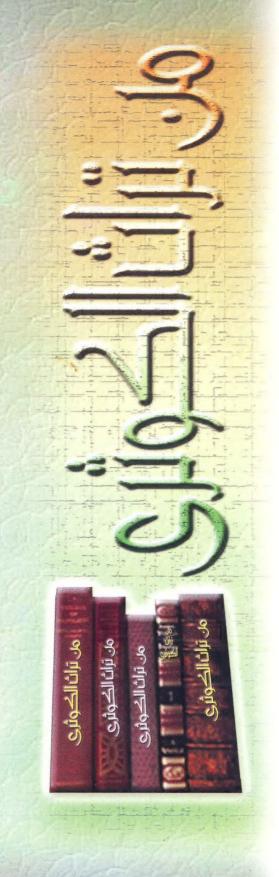